## Cher Docteur,

J'ai pris connaissance de ce que vous souffrez ces derniers mois, et surtout de la fameuse interdiction de Tétouan qui s'est ajoutée à une série d'interdiction.

Le seul mot que je peut vous dire, cher docteur, est : BARAKA, j'ai pas trouvé une autre expression pour vous exprimer mon chagrin et ma tristesse pas seulement pour l'interdiction de SI MEHDI, mais pour ce pays qui est en chute perpétuelle.

On vous connaît, cher professeur, pas seulement à travers vos écritures, vos interviews, mais aussi à travers votre histoire qui a démontrée que vous n'êtes pas un démagogue, mais un vrai homme de terrain. On peut prendre comme modèle votre (tentative) pour la réforme de l'audiovisuel lorsque vous étiez à la tête de la RTM, (l'histoire du discours du feu Med 5, et du Mehdi Benbarka), votre refus d'être dans la commission de l'élaboration de la première constitution du Maroc indépendant, et finalement votre refus de prendre une responsabilité universitaire tandis que les troupes de la force publique continuent à franchir les portes de l'université.

En tout cas, les marocains continuent à être à l'affût de vos pensées, vos interviews, et vos livres. Vous en faites pas, vos persécuteurs vont vous donner plus de crédibilité, parce que tous les marocains ne peuvent être en désaccord avec vous sur le fait que vous critiquiez nos naamistes, nos institutions nos politiques et nos politiciens. Et même les hauts responsables sont conscients de ça mais une force magique les empêchent à être sur le bon chemin, ou comme vous avez dit un jour dans notre amphithéâtre, le système et plus fort qu'eux. En tout cas, il serait vain de nier la ténacité, l'ingéniosité, et la persévérance de Mehdi MANDJRA.

Je finis ce message par cette parole du prophète : « Les actes ne valent que par les intentions qui les animent. » soyez certain, cher docteur, que les marocains savent bien les intentions nobles qui vous animent.

## Amitiés sincères

Mohamed Amine BEDDAD

Etudiant-cadre superieur en Administration et Gestion des entreprises touristiques et hotellière

 ${f I}$ nstitut  ${f S}$ uperieur  ${f I}$ nternational du  ${f T}$ ourisme de Tanger.

J'ai bien reçu votre courrier du vendredi 10 juillet 2005, par lequel vous m'avez répondu :

« Je ne suis pas un spécialiste de la Chine mais je Pense que le titre de votre recherche est très subjectif. Pourquoi n'a-t-on pas parle d'invasion française ou Américaine ou japonaise ? La chine a son niveau de Développement actuel après de grands efforts et de Sacrifice. Elle dépense près de 6% de son PIB pour La recherche et développement. Il faut plutôt parler de La faiblesse de pays tels que le Maroc et ne pas blâmer La Chine pour sa réussite. »

D'abord, je vous prie, cher professeur, de m'excuser de n'avoir pas répondu si tôt, parce que d'une part, j'avais un problème avec mon institut, il m'avait exclue d'un stage en France bien que je suis parmi les étudiants les plus méritants. Finalement la directrice m'avais promis de rectifier cette erreur mais jusqu'à maintenant rien de spéciale.

D'autre part, j'ai pris le temps pour faire un peu de la recherche pour bien argumenter ce courrier.

En fait, je n'ai aucune intention de blâmer la chine à travers mon mémoire de fin d'étude entre guillemet parce que je veux bien qu'il soit un mémoire de début des études. Je suis tout a fait d'accord avec vous sur le fait que la chine a arrivée à son niveau de développement actuel après de grands efforts et de sacrifices. Ainsi les dernières recherches ont approuvées que :

Un habitant sur cinq de la planète est un Chinois.

Avec 752 millions de Chinois actifs, la Chine est un réservoir de main-d'oeuvre inépuisable.

Les étrangers investissent en Chine 1 milliard de dollars par semaine. La Chine, c'est bientôt le 3 ème distributeur mondial d'automobiles. Le revenu actuel par habitant est de 1090 dollars (100e rang mondial) mais augmente très vite

Un portable sur 3 vendus dans le monde viennent de Chine.

10 300 km d'autoroute ont été mis en service en 2 ans.

300 000 Chinois ont un patrimoine dépassant 1 million de dollars, hors l'immobilier.

La Chine : 651 stations de TV et 1000 stations de radio. C'est le 2e marché derrière les Etats-Unis.

La marque Bentley a vendu 70 voitures en 2003, dont 19 limousines, les plus chères.

Une nouvelle centrale électrique est crée chaque semaine. Le coût horaire d'un ouvrier du textile est de 15.10 dollars aux Etats-Unis, 22 fois plus élevé qu'en Chine (0,7 dollar de l'heure).

**Source**: www.lematin.ch

C'est là effectivement où elle réside la force de la chine, contrairement à la plus part des pays développés actuellement, ces derniers qui ont

conçus des models de développement basés sur le pillage, la colonisation, le centre et la périphérie comme il a dit Samir AMINE. Bref, des relations du genre Gagnant- perdant.

Actuellement, La Chine attire davantage d'investissements étrangers que les Etats-Unis. Elle est devenue la sixième puissance économique mondiale. Engagée dans un boom économique sans précédent, bénéficiant de salaires parmi les plus bas du monde et d'une monnaie nationale sous évaluée de 20 à 30 %, elle sera dans 40 à 50 ans, le n° 1 économique mondial. Ainsi les Chinois ne se contentent plus de produire à bas prix. Ils ont maintenant acquis un savoir-faire qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers et les groupes français. Dans ce Big Bang sans précédent et un pays qui compte plus de 1,3 milliard d'habitants, les grands travaux pharaoniques d'aménagement du territoire avancent à grands pas. Les Chinois achètent du savoir-faire et de la technologie et des entreprises comme Alstom doivent consentir d'importants transferts de technologie.

Lorsque j'ai décidé de faire mon mémoire de fin d'étude sur l'invasion chinoise, j'avais l'intention de cerner toutes les informations utiles pour savoir est ce que le Maroc est capable de faire face à cette invasion commerciale au monde tout entier, et d'en proposer des solutions d'ordre culturelles, politique commerciale et industrielle, et bien sur en terme de politique de gestion des ressources humaines pour être plus compétitif. Tout en faisant la liaison entre ce thème et le secteur touristique qui fait l'objet principal de ma formation en posant la question : est ce que nous pouvons pas imaginer une invasion touristique chinoise au monde ? d'autre terme, si la chine arrivera à concevoir des produits touristiques à bas prix- comme le scénario du textile- quelle politique touristique que nous devons adopter pour être compétitif sur le marché touristique mondial.

Enfin, j'espère que vous êtes maintenant convaincu que mon thème n'est plus subjectif, mais une recherche très objective qui traduit le grand amour que j'ai pour ce (fameux) pays .Aussi, je serai très honoré si vous acceptez de m'accompagner dans cette recherche.

Cordialement.

Mohamed Amine BEDDAD

Etudiant-cadre superier en Administration et gestion des entreprises touristiques et hotelliere

Institut **S**uperieur International du **T**ourisme de Tanger.